سلسلة أحباب الرحمن آ ماحية الكتان

سلسلة أحباب الرحمن (۱۲)

## صاحبة الكتان

إنتاج : وحدة ثقافة الطفل بشركة سفير

رسوم: حسن سعيد

تأليفٌ: مجددى عبّ اس

حقوق التصميم والطباعة والنشر

رقع الإيداع: ١٩٨٩/٥٠٤٩ الرقيم الدولي: ٨- ١٦- ١٦٧٥ - ٧٧٧ فأحدالبلادكان يعيشُ ثلاثة أخوة .. وكانوا فقراء لا يملكون الآسفينة صغيرة .. كانوا قد وَرِثُوهَا عَنْ أَبِيهم .. وكان رجلاً صالحًا .. وكان الإخوة شاكرين بلّه على نعمت وغم أنهم فقراء .. وفي أحد الأيام كانت السفينة تستعد للسفوق وطح جديدة .. فكان السافرون يَرْكَبُونَ وَيَنْقُلُونَ أَمْتِعتَهم وحاجاتِهم إلى ظهر السفينة.



وأثناء ذلك، رأى أصحابُ السفينةِ أحدًا لشيوخ وهو يحملُ متاعَهُ فوقَ ظهم ويقفُ بعيدًا .. فقالُ أحدُهم : لعلَّ هذا الشّيخ يربيكُ الذهابَ معنا .. فَأَسْرِعَ إِلْيهِ وسِأَلَهُ : هل تريدُ السَّفَرَأُ يَهُا الشَّيخُ ؟ فأجابَ الشيخُ: نعمُ يابُني .. ولكنْ ليسَ معى نقودُ الآنَ ! وقد كانَ أبوكم - رَحْمَهُ اللّهُ-ينقلُى إلى الشاطىءِ الآخرِ ولا أعطيمِ الأَجْرُ إلاَّ عندُ عودي .. فقالَ الشَّابُ: بأبينا .. ثُمَّ حُمَّلُ مِتَاعَهُ وأَسِحُ إِلَى السَّ فينةِ. مهابك بلامقابل بِرَّا



رأى أحدُ الركاب الماءَ يتستَّرُ إلى السفينةِ فصاحَ : النجدة 1 المنجدة 1 المنجدة 1 المنجدة 1 المسفينة ستَغُرَّقُ .. فتجعَّعَ الركاب وعَلَا صياحُهم وحاولوا سَدَّالِثْقَبِ دُونَ فائدةٍ .. فاستمتَّ المَاءُ يتسربُ إلى داخل السفينةِ .. وزاد خوفُ الركاب وفزعُهم .. وأخذوا يلومونَ الشيخ .. ويقولونَ لَهُ : أنتَ السببُ في هذه المصيبةِ سنعَ قُ بسببك ..



وفجأة صاح راكب من أعلى السفينة : إنى أرى سفنًا تفتري منّا .. لقد أرسكها الله لتنقذنا فصاح الجميع : الحمدُ للّهِ .. الحمدُ للّهِ .. الحمدُ للّهِ .. الحمدُ للّهِ .. وأخذوا يُشيرونَ بأيديهم للسفن .. ولمّا اقتربتِ السفنُ خاب ظنّ الجميع .. إنّها سفنُ لصُوصِ البحارِ الذين يستولونَ على السفن ملتواونَ على السفن .. لقد جاء واليسرق والسفينة .

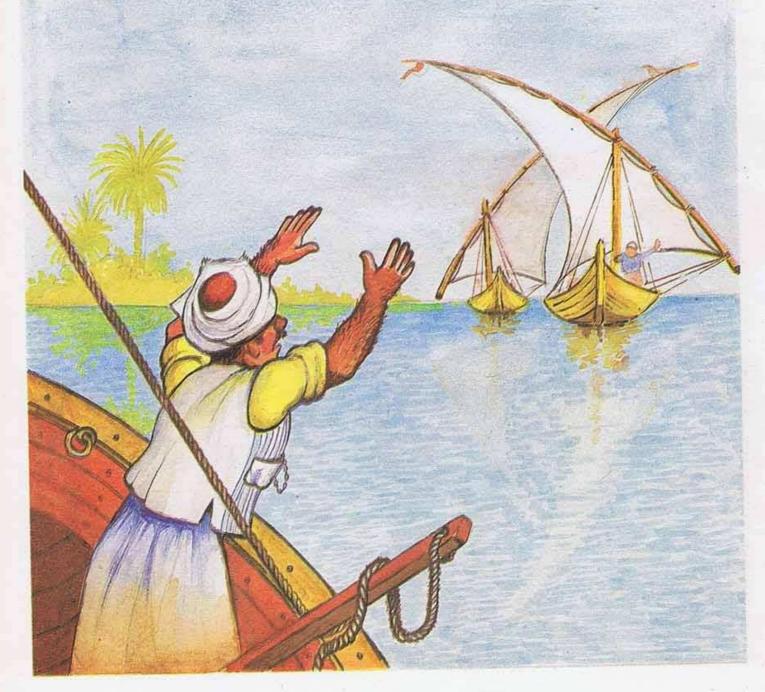

ولمّاراً عَاللّه وصُالماء في قاع السفينة قالُوا: إنّ هذه السفينة ستخوّهُ إنّها قديمةٌ ، فلماذا نأخذُها ؟ فانصه فوا وتركوها .. فَصَرِحَ الركابُ لنجابَه من هؤلاء الأشرار ونظروا إلى الشيخ وشكروهُ على انّهُ تسبّب في إنقاذِهم .. فقال لهمُ الشيخ : الحدُللّه على كلّحال وعلينا أنْ نتعاون حتى نتغلب على مشكلة الثقب قبل أن نخق .. ويجب أن نستعين بالدعاء إلى اللّه عزّ وجلّ وصد قاللّه أذ يقول : وعسم أن تحره والشيئ ويمو خير كم البحر وهم يدعون الله عزّ وجلّ أن يُنْقِد هم الماء من السفينة وقذ في إلى البحر وهم يدعون الله عزّ وجلّ أن يُنْقِد هم من السفينة وقذ في إلى البحر وهم يدعون الله عزّ وجلّ أن يُنْقِد هم من هو الله عزّ وجلّ أن يُنْقِد وقد هم منه عن الله عزّ وجلّ أن يُنْقِد وقد هم منه عن الله عزّ وجلّ أن يُنْقِد وقد هم منه عن الله عزّ وجلّ أن يُنْقِد وقد هم منه عن الله عزّ وجلّ أنْ يُنْقِد وقد هم منه عن الله عزّ وجلّ أنْ يُنْقِد وقد هم منه عن الله عزّ وجلّ أنْ يُنْقِد وقد هم منه عن الله عز وجلّ أنْ يُنْقِد وقد هم منه عن الله عزّ وجلّ أنْ يُنْقِد وقد هم منه عن الله عزّ وجلّ أنْ يُنْقِد وقد هم منه عن الله عزّ وجلّ أنْ يُنْقِد وقد هم منه عن الله عزّ وجلّ أنْ يُنْقِد وقد هم منه عن الله عن الله عزي وجلّ أنْ يُنْقِد وقد هم منه عنه الله عن الله عنه وجل أنْ يُنْقِد وقد كم الله عنه المنه الله عنه اله عنه الله عنه

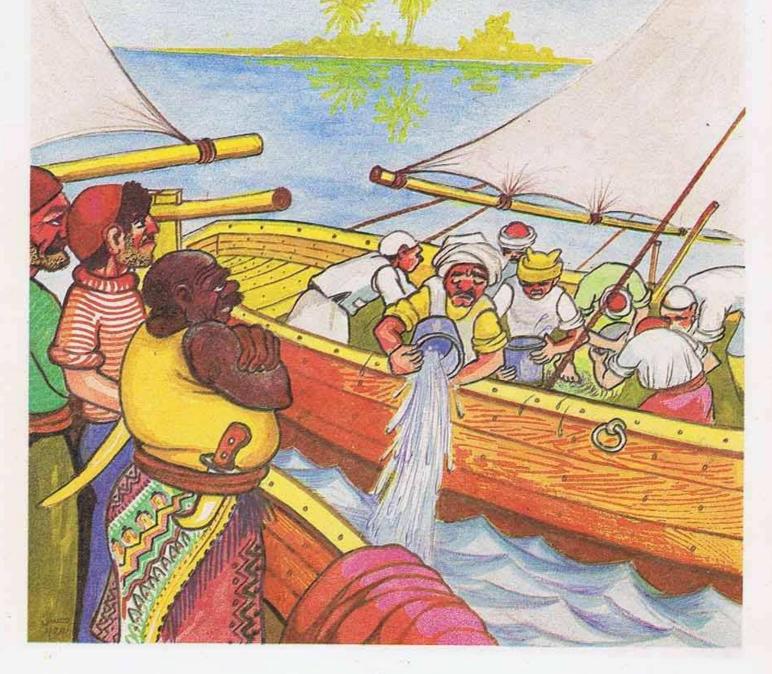



وَقَفَ الجهيعُ وهِم فَرِحُونَ بِالنَّجاةِ مِن خطرِ الغرق .. وقالَ الشيخُ المحدُللَةِ .. كنَّا سَنَهُ الْكُلُولا استجابةُ اللَّهِ لدعائِنًا .. وعلينَا أَن نَسُجُدَ شَكَل المحدُللَةِ .. كنَّا سَنَهُ الوَّلا استجابةُ اللَّهِ لدعائِنًا .. وعلينَا أَن نَسُجُدَ شَكَل للَهِ على ذلك .. ثم أضافَ المشيخُ : وأَنَا أقترحُ عليكم أَن يتبَّعُ كُلُّ مُنْ يستظيعُ مِنكم ببعضِ المالي لِنُنْفِقَهُ فِي أَعَالِ الخيرِ .. شكر اللهِ على إنقاذِ نابلاحول منا ولا فَوَق .. فقالَ أحدُ الركاب : هذا اقتراحٌ طَيِّبٌ وأَنا أُق المُتبعينُ .. فقالَ أحدُ الركاب : هذا اقتراحٌ طَيِّبٌ وأَنا أُق المُتبعينُ ..



وقام أحدُ الركاب بجمع المبالغ من الركاب حتى وصلَ عددُها الى عشرة دنانير .. ثُمَّ وصَعَها أمام الشيخ وقالَ عماذا يمكن أن نفعل بهذو النقود ؟ .. فقالَ الشيخ : أرى أن نحتفظ بهاحتى نصلَ إلى الشاطئ بإذن الله .. وهناك يمكن أن نوزِّعها على الفقراء أوالمحتاجين أو نُنفِقها في أي باب من أبواب الخير ..

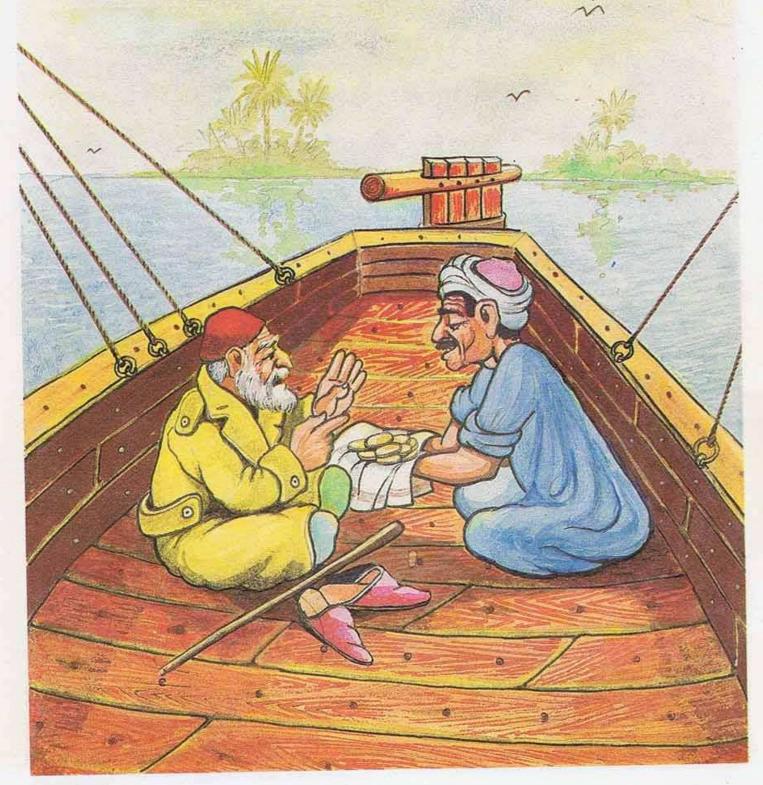





فالتفت الشيخ إلى المرأة وهو يبتسم وقال لها : بِكُمْ كُنْتِ تبيعينَ الْكُتَّانَ في السُّوق ، فأ جَابِ المرأة : كنتُ أبيعه بدينا و نعيشُ به طوال الأسُبُوع .. فقال لها الشيخ : كُفي عن البُكاء وتعالى معى .. وذهب بها يخوالسفينة .. ثم نظر إلى أصحاب السفينة وقال لهم : إنَّ هذه المرأة مَنْ المال الذي جعناه .. فسأ لوه متعجبين : لماذا ؟

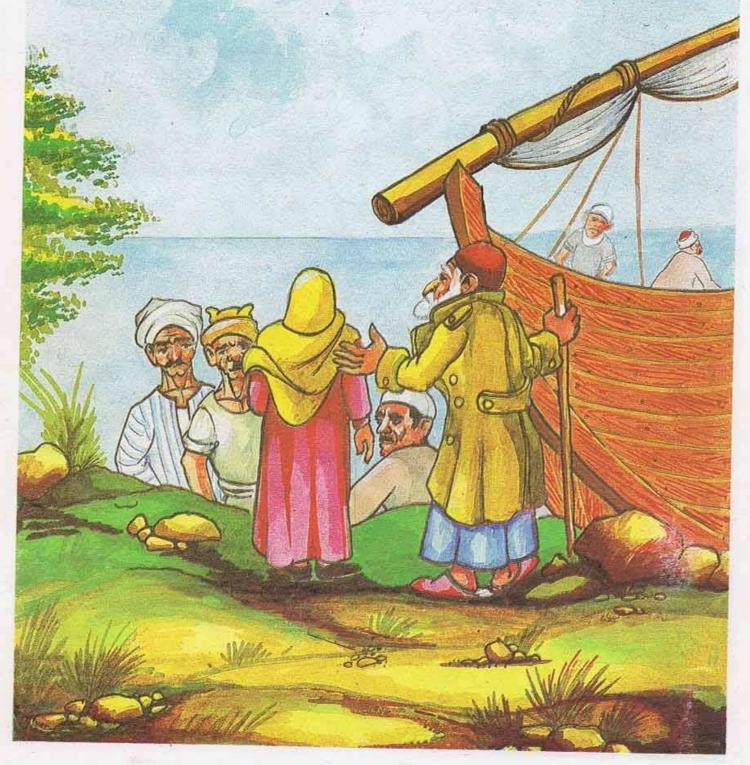



فأحضر أصحاب السفينة المال الذي جَمَعُوهُ وأَعْطَوْهُ للمرأة ، وَشَكَرُ وها جميعًا .. والمرأة تقول : هذا كثير .. عشرة دنانير ١١٩ الحليك .. فضحات الجميع وكانت علامات السّعادة علا أوجوههم .. وبعد ذلك انظلق أصحاب السفينة في رحلة العودة إلى بلاهم .. ووقف الشيخ يُلوّخ المه المعالدة على المعالدة المعالدة



